ينسك بالمابر الدى معيركب عيم المتدو ويتوم بالغروف والاوسال وسيشوا بتوبية الله الم الله عاد الم المصُ لَي الرّابع في والكنم قدمتم معالمتيج عزادا فعداالعالوفلم صِرْمَ لَدُ الون الله الجَافي في العالم وَيُعَال كُمُ لاندر مركدا ولاتد و كذا وكا تفيف كذا فال مُدُهِ الاسْبَيَامِنَعِهُ تَعْنُيْتِهِ وَاعْارِوصَاياتعِيمِ لِنَاسَ ورو فالفاط معلم منهة المؤاضع والخوف لله وتركم الشفق على المبتد البترضيد عنى كالير واستنه في الاستياء الذي فور الجشد مر واب كنه الان وقد مراكبيت واطلبوا ما فرق ي المسيح الرعن سرالله والمتموا لمافوق ليسا فالادم فانكر قدمتم وجيا تكمست تيت ومم المسيم فِللَّهِ وَادَاظُهُ الْمِنْ الْمِنْ يَبِيانُكُمْ مُنَاكُ نَظِمَ فَرُولَ أنم معه بالجيد العظيم في فالمنظوا الال ما المال

وضلالة الباطل كعلوم المنابر التي اتذ عوما في ركاب هَذَا الْعَالَمُ وَلِيسَ فَالْمِيسِمِ الْدَيْ عَلَى فِي كَالَ الْلاَمْنِ حسَّدِيًّا وبو تبلول انتمايضًا الم صورًا سرجيع الرروساء والمستلطين وبعر خنينه خنائا بلاأيدي وعلمجتد الحكاما بعنا للسبير، ودُفِينَزُ معنه بالمعودية وابعثتم بقِامعه اذآمِنُمْ بايدِ اللهِ الذي يَعَنَّهُ مِنْ بِلَوْتَ فَا أَهُ وَأَسْتُم الذير كيام المواتا خطاباكم وغراة احتادكوا حساكم معَهُ وعُفِرِ لَنَا خطايا مَا كُلِّمِا والطِّل بوصًا ياه صَك دنو ساالذي كال صَادِدُ النا واخَذه مِزَيْثِ اوط ب فصيليه ؛ وعلعه ففيح الزؤشًا والمسلطين ارامُ بظهورا فنؤمد ولابغوسها يكذبالمطع والمشرب ادبقه بزالإعباد وروتر المنهور والمتبون منالى مِ طِلِّ المُرْمِعِات فَانَ الْمِنْدُ مُولِلْمِنِيمِ وَلَعِلَّ إِنَّهِ بيت الصرمكم بتواضع الميتو كتضعوا لعل اللابكة ادبيت يمعلما لرنعان وبنتى باطلاماي تتن وكا